

# المنتقى المنتقى مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَينِ الصَّحِيحَينِ للصَّحِيحَينِ للحِفْظِ وَالْدارَسَةِ

تقديم فضيلة الشيخ المُحَدّث عَبْر السَّعر السَّعد عَبْر السَّعد

انتقاء ورسالم بن حمد ان العبد واني







رَفْعُ عِس (لرَّحِمْ الْهِجَّرِيِّ (سُرِكْتِر) (لِعِرْد وكريسِي (سُرِكْتِر) (لِعِرْد وكريسِي

الْمُنْتَقَى مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ للحِفْظِ وَالْمُدَارَسَة

### الطبعة الأولى

۲۶۶۱ هـ - ۲۰۲۱ م

رَفْخُ عبر الرَجَولِ (الْبَخَرَّي رُسِكَتِرَ (لاِنْرِدُ (الْبِرَدُّي www.moswarat.com

# المنتقى

### مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَينِ

للحِفْظِ وَالْمُدارَسَةِ

تقديم فضيلة الشيخ المُحَدَّث عَبْدِ اللَّدِبنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ السَّعد

انتقاء د . ســـالم بن حمـــــدان العـــــدواني

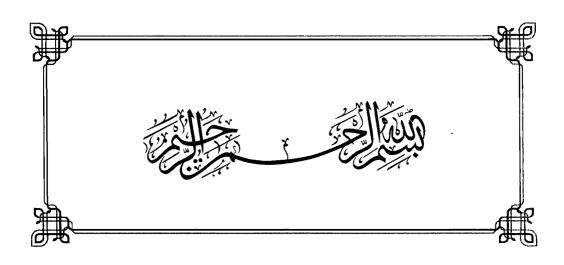



## تقديم فضيلة الشيخ المُحَدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد

### ٨

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْد...

الحمد لله الذي جعل السنة قرينة القرآن وجعل المرجع إليها معهُ في استنباط الأحكام ومعرفة الحلال والحرام ولذا كان فرضاً على أمة الإسلام تعلمها ومعرفة معانيها مع القرآن كما قال تعالى عن إبراهيم على: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثَ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ أَلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِلَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وقال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأَمْتِيَّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُوكِيهِمْ وَالْمَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَلُلِكِمْهُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] فزوال الضلال المبين يكون بتعلم الكتاب والحكمة والمقصود بها: السنة والعمل بذلك.

### to Carlo

وبهذا امتن الله على العرب بأن بعث فيهم رسولا منهم يعلمهم القرآن والسنة وأنه بهذا أنقذهم من الضلالة وسلموا من الغواية كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِمُ وَيُنرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ وَيُنرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [ال عمران: ١٦٤].

ولهذا أمر الله أمهات المؤمنين ﴿ بَتَذَكَرَ مَا يَتَلَىٰ فِي بيوتهن مِن الكتاب والسنة فقال تعالى: ﴿ وَأَذْ كُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَتِ ٱللّهِ وَٱلْمِحْمَةُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤] قال عماد الدين ابن كثير في تفسير هذه الآية: «اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة قاله قتادة وغير واحد . . . » انتهى .

قلت: وهذا الأمر يدخل فيه كل الأمة من رجال ونساء فليس هذا الأمر مختص بهن وحدهن قال أبو العباس ابن تيمية: «وذلك أن التلاوة عليهم ومختص بهن وحدهن قال أبو العباس ابن تيمية: «وذلك أن التلاوة عليهم وهذا وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين؛ فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لا بد منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهم فالأول سمعهم والثاني طاعتهم والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا. الأول علمهم والثاني عملهم والإيمان قول وعمل فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال فيهم: ﴿ وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ حَمَثُلِ ٱلّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمُ عُمَى المفلحين فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١] وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين المؤمنين». انتهى من مجموع الفتاوى ١٥/ ٣٨٩٠.

وقد تواتر عنه على المجامع العظيمة والاجتماعات الكبيرة أمره المناس بتبليغ سنته وهذا لا يكون إلا بعد حفظها ووعيها كما جاء في الصحيحين والسنن والمسانيد عن أكثر من المواليواحد من الصحابة أن الرسول على قال: «أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ» وفي صحيح البخاري من طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال البلغو عني ولو آية» وهذا يشمل القرآن والسنة قَالَ أَبُو حَاتِم ابن حبان فَوْلُهُ: «بَلِّغُوا عَنِي وَلَوْ آيَةً» أَمْرٌ قَصَدَ بِهِ الصَّحَابَة ، وَيَدْخُلُ فِي جُمْلَة هَذَا الْخَطَّابِ مَنْ كَانَ بِوَصْفِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي تَبْلِيغِ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْهُ عَنْهُ وَهُو فَرْضُ عَلَىٰ الْكَفَايَةِ إِذَا قَامَ الْبَعْضُ بِتَبْلِيغِهِ سَقَطَ عَنِ الْالْحَرِينَ فَرْضُهُ ، وَإِنَّمَا يَلْزُمُ فَرْضُ عَلَىٰ الْكَفَايَة إِذَا قَامَ الْبَعْضُ بِتَبْلِيغِهِ سَقَطَ عَنِ الْالْحَرِينَ فَرْضُهُ ، وَإِنَّمَا يَلْزُمُ فَرْضُهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَأَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَ عَنْ بَتُهِ ، فَرَضُ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَأَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَ عَنْ بَتُهِ ، خَانَ الْمُسْلِمِينَ ، فَحِينَئِذٍ يَلْزُمُهُ فَرْضُهُ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَنْ أَنَّ السُّنَّةَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهَا: الْآيُ، إِذْ لَوْ كَانَ الْخَطَّابُ عَلَىٰ الْكِتَابِ نَفْسِهِ دُونَ السُّنَنِ لَاسْتَحَالَ لِاشْتِمَالِهِمَا مَعًا عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْوَاحِدِ».

وكما حث على الحفظ والتبليغ حث على السماع والتسميع لحديثه وسنته كما أخرج الإمام أحمد (٢٩٩٣) من حديث أَسْوَد بْن عَامِرٍ، عن أَبِي بَكْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّدٍ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْ يَسْمِعِيدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ وَنْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ وَالْتَسْمَعُ وَيْعُونُ وَيُسْمَعُ وَيْ وَيْمُ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيْ وَسُمِعُ وَالْعَمْ وَالْمَا مِنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِالِمِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَالْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمُ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمِلْمُ وَالْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلِهِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَلَا مِلْمُ وَالْمِلِ

### The Control of the Co

كما حث أيضا على التحديث عنه كما في صحيح مسلم (٣٠٠٤) من طريق زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «..... حَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ .....».

وقد أوصى ﷺ وفد عبد القيس بحفظ كلامه وتبليغه لمن وراءهم كما جاء في مسلم من طريق شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قَالَ: «إِنَّ وَفْلَا عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنِ الْوَفْدُ؟ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟»، قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْم، أَوْ بِالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا، وَلَا النَّدَامَىٰ "، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَام ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَع، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع ، قَالَ: «أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ» ، وَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ؟» فَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنَّ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ»، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ \_ قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ ـ النَّقِيرِ ، قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ ، وَقَالَ: «احْفَظُوهُ ، وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَاءكمْ) .

والشاهد من هذا قوله على: «احفظوه وأخبروا به من وراءكم» فحفظ أحاديث رسول الله على وتعلمها وتعليمها ونشرها للناس كافة فرض على الأمة يجب عليها القيام به كما أن النصوص التي تقدم ذكرها وغيرها دلت على أن

من السنة ما هو فرض على الأعيان ومن ذلك الدخول في الإسلام وهذا لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين كما جاءت به السنة وهذا أمر معلوم وكذا باقي العبادات والطاعات كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٤]. فالسُّنَّةُ تُتَرْجِمُ الْكِتَابَ وَتُفَسِّرُ مُجْمَلَهُ، وَتُبَيِّنُ عَنْ خُصُوصِهِ، وَعُمُومِهِ وَتَزَيدُ فِي الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ.

فلابد من لزومها والرجوع إليها في معرفة ما فرضه الله على عباده.

قال أبو داود: باب في لزوم السنة

٤٦٠٤ ـ حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بنُ نَجدَة ، حدَّثنا أبو عَمرو بنُ كثير بن دينارِ ، عن حَريزِ بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن مَعْدي كَرِبَ ، عن رسولِ الله عَلَيْ أنه قال: «ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه ، ألا يوشِكُ رَجُلٌ شَبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن ، فما وَجَدتُم فيه من حرَامٍ فحرِّمُوه ، ألا لا يَحِلُ لَكُم لحمُ من حلالِ فأحِلُوه ، وما وجدتُم فيه من حرَامٍ فحرِّمُوه ، ألا لا يَحِلُ لَكُم لحمُ الحِمَارِ الأهليِّ ، ولا كُل ذي نابٍ من السَّبُع ، ولا لُقَطةُ مُعاهَدِ إلا أنْ يستغنيَ عنها صاحِبُها ، ومن نزلَ بقومٍ ، فعليهم أن يَقرُوه ، فإنْ لم يَقرُوه فله أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه » .

وفي رواية عند المروزي في السنة من طريق ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ بِرَجُلٍ مُتَّكِئٍ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي ، فَيَقُولُ: سَأُنَبَّئُكُمْ كِتَابَ اللهِ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ».

ولذا كان علم الناس دينهم ويبلغهم أوامر ربهم ومن ذلك ما أخرجه البخاري (٩١٧) ومسلم (٤٤٥) كلاهما من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَىٰ حَتَّىٰ سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبُرِ، ثُمَّ عَادَ، حَتَّىٰ عَلَى الْمِنْبُرِ، ثُمَّ عَادَ، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاتِهِ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِي».

قلت: قد بين السجود ثم العودة الى المنبر كل هذا من أجل تعليم الأمة صفة منه حين السجود ثم العودة الى المنبر كل هذا من أجل تعليم الأمة صفة الصلاة وقد قال كما في البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهذا في الأفعال وما كان قولا في الصلاة كان يعلمهم إياه كما يعلمهم القرآن.

كما في البخاري (٦٢٦٥) ومسلم (٤٠٢) كلاهما من حديث مجاهد عن عبدالله بن سخبرة أبو معمر عن عبدالله بن مسعود قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ، التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ... الحديث.

وفي مسلم (٤٠٣) من حديث سعيد بن جبير وطاوس كلاهما عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن... الحديث.

وهكذا في باقي الأمور ففي صحيح البخاري (١١٦٦) من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِأَمْعِن أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ، كَمَا يُعَلِّمُنَا الْسُورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ اللهُ وَاللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِك ....﴾ الفريضة ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِك ....﴾ الحديث .

فعلى المؤمنين تعلم السنة كما يتعلمون القرآن فهي المبينة للكتاب والمفسرة لمعانيه قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى الْعَلَمُ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَلِيسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٥].

والنصوص التي تأمر بطاعته والتأسي به كثيرة معلومة.

فمن النقص في دين الإنسان وعلمه عدم تعلم السنة وسماعها والرجوع إليها.

وفي الصحيحين من طريق إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاقِدٍ اللهِ عَلَيْ فَرْجَةً فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاقْهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَاقَا أَحَدُهُمَا فَرَأَىٰ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخِرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخِرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ، عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَىٰ إِلَىٰ اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ» (١).

والشاهد إعراض الله ﷺ عمن ذهب وانصرف ولم يجلس لسماع حديث رسول الله ﷺ .

ومن فضل الله على هذه الأمة أن أقام من يحفظ حديث رسول الله على هذه المؤلفات الكثيرة في ذلك وصنفت المصنفات العديدة في بيان سيرته عليه وكل ما يتعلق بحياته.

قال الإمام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: «فَإِذَا كَانَ آحَادُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ أَوِ الطِّبِّ أَوِ الْحِسَابِ أَوِ النَّحْوِ أَوِ الْقِرَاءَاتِ، كَانَ آحَادُ الْمُلُوكِ يَعْلَمُ الْخَاصَةُ مِنْ أُمُورِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُمْ وَيَقْطَعُونَ بِذَلِكَ، بَلْ وَآحَادُ الْمُلُوكِ يَعْلَمُ الْخَاصَةُ مِنْ أُمُورِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُمْ وَيَقْطَعُونَ بِذَلِكَ، فَكَيْفَ بِمَنْ هُو عِنْدَ أَبْبَاعِهِ أَعْلَى قَدْرًا مِنْ كُلِّ عَالِمٍ، وَأَرْفَعُ مَنْزِلَةً مِنْ كُلِّ مَلِكِ، وَهُمْ أَرْغَبُ الْخُلْقِ فِيهَا، وَلِرَدِّ الْكَذِبِ وَهُمْ أَرْغَبُ الْخُلْقِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْوَالِهِ، وَأَعْظَمُ تَحَرِّيًا لِلصَّدْقِ فِيهَا، وَلِرَدِّ الْكَذِبِ مِنْهَا حَتَّى قَدْ صَنَّفُوا الْكُتُبَ الْكَثِيرَةَ فِي أَخْبَارِ جَمِيعٍ مَنْ رَوَى شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِهِ، وَذَكَرُوا فِيهَا أَحْوَالَ نَقَلَة حَدِيثِهِ، وَمَا يَتَصِلُ بِذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَدَقَقُوا فِي ذَلِكَ، وَبَالَغُوا مُبَالَغَةً لَا يُوجَدُ مِثْلُهَا لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ، وَلَا لِأَحْدِ مِنْ هَذِهِ فِي ذَلِكَ، وَبَالَغُوا مُبَالَغَةً لَا يُوجَدُ مِثْلُهَا لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ، وَلَا لِأَحْدِيثِ، وَنَ الْأُمَّةِ إِلَّا لِأَهْلِ الْحَدِيثِ، فَهَذَا يُعْطِي أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِحَالِ نَبِيهِمْ مَنْ كُلِّ أَحَدِ بِحِلْ وَيَقَلَ عَنْ مَنْ كُلُ أَحَدٍ بِصِدْقِ النَّاقِلِ وَكَذِيهِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ بِصِدْقِ مَنْ نَقَلَ عَنْ مَنْ كُلُّ أَحَدٍ بِصِدْقِ مَنْ نَقَلَ عَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦) ومسلم (٢١٧٦).

مَتْبُوعِهِمْ وَكَذِبِهِ».

وقال أيضا: «وَكُلُّمَا أَمْعَنَ الْإِنْسَانُ فِي ذَلِكَ النَّظَرَ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ بِأَمْثَالِهِ، وَاعْتَبَرَ وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ مِنَ النَّظَرِ وَالإسْتِدْلَالِ ازْدَادَ بِذَلِكَ عِلْمًا وَيَقِينًا، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ أَظْهَرُ مِنْ جَمِيعٍ مَا يَطْلُبُ مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ، فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا عِلْمٌ مَطْلُوبٌ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ إِلَّا وَالْعِلْمُ بِآيَاتِ الرَّسُولِ وَشَرَائِع دِينِهِ أَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا مِنْ حَالِ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُلُوكِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَشَايِخ الْمُتَقَدِّمِينَ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَسِيرَتِهِ إِلَّا وَالْعِلْمُ بِأَحْوَالِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَظْهَرُ مِنَ الْعِلْم بِهِ، وَمَا مِنْ عِلْمٍ يُعْلَمُ بِالتَّوَاتُرِ مِمَّا هُوَ مَوْجُودٌ الْآنَ كَالْعِلْمِ بِالْبِلَادِ الْبَعِيدَةِ كَعِلْم أَهْلِ الشَّامِ بِالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَالْهِنْدِ وَالصِّينِ وَالْأَنْدَلُسِ، وَعِلْم أَهْلِ الْمَغْرِبِ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَالْهِنْدِ، وَعِلْمِ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ، وَعِلْمِ أَهْلِ الْهِنْدِ بِالْعِرَاقِ وَالشَّامِ ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ أَهْلِ الْبِلَادِ بَعْضِهِمْ بِحَالِ بَعْضٍ إِلَّا وَعِلْمُ الْإِنْسَانِ بِحَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ ، وَمَا يَنْقُلُونَهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ مِنْ آيَاتِهِ وَشَرَائِعِهِ أَظْهَرُ مِنْ عِلْمِهِ بِهَذَا

وَهَذَا مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْوُجُودِ أَمْرٌ يُعْلَمُ بِالنُّقُولِ الْمُتَوَاتِرَةِ إِلَّا وَآيَاتُ الرَّسُولِ وَشَرَائِعُهُ تُعْلَمُ بِالنُّقُولِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَعْظَمَ مِمَّا يُعْلَمُ ذَلِكَ الْأَمْرُ تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ الرَّسُولَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِيَّةً وَكَالَى: ﴿ هُوَ اللَّذِينَ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِيَّةً وَكَالَى اللَّهُ الدِّينِ كُلِيَّةً وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدَا ﴾ [الفتح: ٢٨].

وَظُهُورُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ بِالْعِلْمِ وَالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ إِنَّمَا هُوَ بِمَا يُظْهِرُهُ مِنْ

and the state of t

آيَاتِهِ وَبَرَاهِينِهِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِالْعِلْمِ بِمَا يُنْقَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ آيَاتِهِ الَّتِي هِيَ الْأَدِلَّةُ، وَشَرَائِعِهِ الَّتِي هِيَ الْمَدْلُولُ الْمَقْصُودُ بِالْأَدِلَّةِ، فَهَذَا قَدْ أَظْهَرَهُ اللهُ عِلْمًا وَحُجَّةً وَبَيَانًا عَلَىٰ كُلِّ دِينٍ، كَمَا أَظْهَرَهُ قُوَّةً وَنَصْرًا وَتَأْبِيدًا عَلَىٰ كُلِّ دِينٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

ويقول أحد أساقفة الكنيسة المشيخية في أمريكا ومن كبار أحبارهم وهو بنجامين بوزوورث سميث المتوفئ سنة ١٨٨٤ في كتابه محمد والمحمدية: «كل ما يقال في الدين يغلب فيه الجهل ببدايته ومما يؤسف عليه أن هذا لا يصح إطلاقه على جمهور الديانات وعلى أصحابها الذين نعدهم تاريخيين لأننا لا نعلم لهم وصفا أحسن من هذا الوصف فإننا قلما نعلم عن الذين كانوا في طلائع الدعوة والذي نعلمه عن الذين جاؤوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب الدعوة الأولين فالذي نعلمه من شئون زرادشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعلمه عن سولون وسقراط والذي نعلمه عن موسئ وبوذا أقل مما نعلمه عن أمبرس وقيصر ولا نعلم من سيرة عيسئ إلا شذرات تتناول شعبا قليلة من شعب حياته المتنوعة والكثيرة.

ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شئون ثلاثين عاما هي تمهيد واستعداد لثلاثة أعوام لنا بها من حياته ؟! وكثير من صفحات حياته لا نعلم عنها شيئا أبداً ؛ وما الذي نعلمه عن أم المسيح وحياته في بيته وعيشته العائلية وما الذي نعلمه عن أصحابه الأولين وحوارييه وكيف كان يعاملهم وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهور وكيف فاجأ الناس بدعوته ورسالته وكم وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا ولن يستطيع أحد أن يجيب عليها الى يوم القيامة .

a Callano

أما الإسلام فأمره واضح كله؛ ليس فيه سر مكتوم عن أحد ولا غمة ينبهم أمرها على التاريخ؛ ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح وهم يعلمون من أمر محمد على كالذي يعلمونه من أمر لوثر وملتن. وإنك لا تجد فيما كتبه عنه المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهاما ولا مستحيلات وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة؛ فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه أو يخدع غيره والأمر كله واضح وضوح النهار؛ كأنه الشمس وقت الضحى؛ يتبين تحت أشعة نورها كل شيء».

قلت: أمر اتفق عليه الموافق والمخالف أعني من الكفار ممن كان منصفاً منهم وقد قيل:

وشمائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء

فكيف يجيز المسلم لنفسه ألا يرجع لسنة نبيه ﷺ ولا يقرأ أحاديثه ولا يتعلمها.

قال عروة بن مسعود الثقفي مخاطبا لقريش مبينا اهتمام الصحابة ولي المرسول الله والله و

ولذا قال أبو عبد الله الحاكم في كتابه المدخل إلى الإكليل صفحة ٣٤ و ٣٥:

### a Care Dat

(وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ صَحِبَوهُ نَيِّفًا وَعِشْرِينَ سَنَةً بِمَكَّة قَبْلَ الْهِجْرَةِ ثُمَّ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ حَفِظُوا عَنْهُ أَقْوَالَهُ وَعَشْرِينَ سَنَةً بِمَكَّة وَيَقَظَتَهُ وَحَرَكَاتِهِ وَسُكُونَهُ وَقِيَامَهُ وَقُعُودَهُ وَاجْتِهَادَهُ وَعِبَادَتَهُ وَسِيرَهُ وَمَغَازِيَهُ وَسَرَايَاهُ وَمِزَاحَهُ وَرَجْرَهُ وَخُطَبَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ وَمَشْيَهُ وَسُكُونَهُ وَمُلاَعَبَتهُ وَمَغَازِيَهُ وَسَرَايَاهُ وَمِزَاحَهُ وَرَجْرَهُ وَخُطَبَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ وَمَشْيَهُ وَسُكُونَهُ وَمُلاَعَبَتهُ وَمَعْازِيَهُ وَسَرَايَاهُ وَمِزَاحَهُ وَرَجْرَهُ وَخُطَبَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبِهُ وَمَشْيَهُ وَسُكُونَهُ وَمُواثِيقَهُ وَأَلْحَاظَهُ وَمَعْازِيهُ وَمَا سَأَلُوهُ عَنِ وَالْمُشْرِكِينَ وَعُهُودَهُ وَمَواثِيقَهُ وَأَلْحَاظَهُ وَأَنْفَاسَهُ وَصِفَاتِهِ وَهَذَا سِوَىٰ مَا حَفِظُوا عنه من أحكام الشرعية وَمَا سَأَلُوهُ عَنِ وَأَنْفَاسَهُ وَصِفَاتِهِ وَهَذَا سِوَىٰ مَا حَفِظُوا عنه من أحكام الشرعية وَمَا سَأَلُوهُ عَنِ وَأَنْفَاسَهُ وَالْحَلَا وَالْحَرَامِ وَتَحَاكَمُوا فِيهِ إِلَيْهِ.

وَقَدْ نُقِلَ إِلَيْنَا أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَسِيرُ الْعنقَ فإذا وجد فجوة نص، وأنه مَشَىٰ عَنْ زَمِيلٍ لَهُ، وَأَنَّهُ مَازَح صَبِيًّا فَقَالَ ﷺ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ما فعل النغير، ومازح عجوزا فقال: إن الجنة لا تدخلها عجوز، وَأَنَّهُ ﷺ كان يغط إذا نام، وأنه ﷺ كان يغط إذا نام، وأنه ﷺ كَانَ يَرْفَعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﷺ بِرِجْلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ: «حُزُقة حُزُقه تَرَقَ عَيْنَ بقة» وأنه ﷺ شرِبَ وَهُو قَائِمٌ، وَأَنَّهُ ﷺ بال قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبَضَهِ فِي أَخْبَارٍ وَلْنَهُ عَلَيْهُ أَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

قلت: وقد بلغ من اهتمامهم أنهم قد يرحلون في الحديث الواحد المسافات الطويلة والأيام الكثيرة قال البخاري: «وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنيْسٍ، فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ».

وسلك طريقتهم التابعون لهم بإحسان والسلف الصالح من أهل العلم والإيمان.

<sup>(</sup>۱) وفي بعض ما ذكره ليس بثابت.

CONCESSED OF

قال البخاري: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ أَبُو حَسَنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ اللَّمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيَحْرِبُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يَعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ أَهْلِ الكِتَابِ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الكِتَابِ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَ اللهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ»، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَ اللهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ»، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ اللَّهُ فَي أَهُونَ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ». (وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ».

قلت: والشاهد من هذا قول الشعبي كان الرجل يرحل في أهون منها الى المدينة ، مع أنه حدثه بحديث واحد.

ولم يقتصر اهتمامهم بالسنة تعلمها بل حتى في جانب المغازي منها قال على بن الحسين بن على بن أبي طالب: «كُنَّا نُعَلَّمُ مَغَازِيَ النَّبِيِّ وَسَرَايَاهُ كَمَا نُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»(١).

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: «كَانَ أَبِي يُعَلِّمُنَا مَغَاذِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَيَعُلِّمُنَا ، وَسَرَايَاهُ وَيَقُولُ: يَا بَنِيَّ هَذِهِ مَآثِرُ آبَائِكُمْ فَلَا تُضَيِّعُوا ذِكْرَهَا»(٢).

وأختم بهذا القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد قال: وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ اللَّنَاجِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِالْحَدِيثِ اللَّنَاجِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٥٩١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٥٩٠).

### to Carlo Dan

عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِ و الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَيْسٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَيْسٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِي الْعُمْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

هذا مع كون الإمام أحمد يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث<sup>(١)</sup>.

وقد جمع أهل العلم أحاديث رسول الله على في مؤلفات كثيرة وكتب عديدة ورتبوها على حسب موضوعاتها سواء كان في التوحيد والعقائد أو في التفسير ومعاني الآيات أو في أحاديث الأحكام والحلال والحرام أو في الآداب والأخلاق أو في السيرة والشمائل وغيرها من الموضوعات، بينوا فيها الصحيح من السقيم والصواب من الخطأ والمحفوظ من المعلول.

واعلم أن القراءة في كتب السنة والرجوع إليها له ثلاث صور:

<sup>(</sup>١) قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ: قَالَ لِي أَبُو زُرْعَةَ: أَبُوكَ يَحْفَظُ أَلفَ أَلفِ حَدِيْثٍ.

فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا يُدرِيكَ؟

قَالَ: ذَاكَرْتُهُ ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ الأَبْوَابَ.

قال الذهبي في السير ١٨٧/١١ (فَهَذِهِ حِكَايَةٌ صَحِيْحَةٌ فِي سَعَةِ عِلمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَكَانُوا يَعُدُّوْنَ فِي ذَلِكَ المُكَرَّرَ، وَالأَثَرَ، وَفَتْوَىٰ التَّابِعِيِّ، وَمَا فُسِّرَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَإِلَّا فَالمُتُوْنَ المَرفُوعَةُ القَوِيَّةُ لَا تَبلُغُ عُشْرَ مِعشَارِ ذَلِكَ).

### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

الأولى: أن يبدأ من أول الكتاب حتى يختمهُ.

الثانية: أن يراجع أبوابا معينة من الكتاب مثل الأبواب الواردة في صفة صلاة رسول الله ﷺ أو في صفة حجه وغير ذلك.

الثالثة: أن يراجع حديثاً بعينه.

وهذه كلها محتاج إليها وأضرب أمثلة على ذلك حتى تكون مشوقة للقراءة في كتب السنة:

حديث شداد بن أوس قال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

انظر إلى جمال هذا الحديث وحسن معناه فلو أن الناس أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا مع والديهم وأهليهم وأولادهم وجيرانهم وفي كل أمورهم كما أمرهم الرسول على الستقامة أحوالهم وسعدوا في دنياهم وأخراهم.

ومنها ما جاء في حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ (إنْ قَامَت السَّاعةُ وَفِي يَد أَحَدِكُم فَسِيلةٌ فَإِنْ استَطاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتىٰ يَغرِسَهَا فَليَغِرسْهَا» أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وهو صحيح.

قلت: مع أن الساعة قامت والدنيا انتهت ومع ذلك يأمر رسول الله على من كان معه فسيلة فليغرسها إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وفي هذا عدم التسويف في العمل حتى ولو كان شيئاً يسيراً كما جاء في الحديث الآخر: «لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». أخرجه مسلم من

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

حديث أبي ذر.

ولو أردت أن أستكثر من الأمثلة لطال بي المقام فكل أحاديثه ﷺ تدل على معاني عظيمة وتوجيهات سامية.

وتأسيسا على ما تقدم قام أخونا الشيخ سالم بن حمدان العدواني وفقه الله تعالى بانتقاء تسع وأربعين وثلاث مئة (١) من أحاديث الصحيحين ورتبها على الموضوعات من العقائد الى أشراط الساعة ثم ختمها بباب المتفرقات فجزاه الله خيراً وبارك فيه.

وأنا أوصي بقراءة ما كتب والاطلاع على ما جمع وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>١) زدت بعد تقديم الشيخ حديثاً واحداً.

### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

### بنَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد.

فهذا بيانٌ لأصول الإسلام، ومقاصده، وغاياته، استخلصته من الصحيحين \_ للإمامين: البخاري ومسلم \_ اللذين هما أصح الكتب المصنفة في أحاديث الرسول عليه .

من وقف عليه وقف على أصول الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه في مختلف الأبواب، والمواضيع، فيما أحسب، والله الموفق.

وقد جاءت الأحاديث فيه سرداً، متعاقبةً، خاليةً من التعليق والشرح؛ ليكون القارئ في صفاءٍ تامٍ مع أقوالِ المصطفى .

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . . .

### THE PARTY OF THE P

### بنر التالق التعالم

١ عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴾ . متفق عليه .

٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ،
 وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» . رواه البخاري .

### A CO

٣ ـ عن ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوحِّدُوا ﴿ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوحِّدُوا اللهَ تَعَالَىٰ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اللهَ تَعَالَىٰ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوًا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ غَنِيهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ أَمُوالِ النَّاسِ». متفق عليه.

٤ ـ عَنْ مُعَاذٍ ﴿ مُعَادٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَىٰ حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللهِ؟».
 قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَىٰ الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَىٰ الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ

وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا أَبُشِّرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: «لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا». متفق

٥ - عَنْ طارق بن أشيم ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ ». رواه مسلم .

٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». متفق عليه وفي رواية: «من حفظها».

٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ ﴿ أَنْ النبي ﷺ قال لجاريته حين ضربها وسأل عن إعتاقها: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟»
 قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». رواه مسلم.

٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَيْسَ أَحَدٌ أَخْيَرَ مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَخَبَ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ » متفق عليه واللفظ لمسلم وقد زاد ، وله شاهد عن المغيرة بن شعبة هَذِه عندهما .

### Carlos San

٩ - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﷺ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهِ ﷺ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ، وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لاَ حَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». رواه مسلم.

١٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ » . رواه البخاري .

الشَّيْطَانُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ وَلَكَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا الْحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ». متفق عليه ، وله شاهد عن أنس ﷺ عندهما .

١٢ ـ عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ . وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ . إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ . وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَتُعْقِ : «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَتُحْبَ الْبَيْتَ إِنِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » قَالَ: صَدَقْتَ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْآخِر ، وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرِ ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » قَالَ: الْإِحْسَانِ . قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا . قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا . قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعُرَاةَ الْعَلَقَ ، فَلَيْتُ مَلِيًّا . ثُمَّ الْعَلْقَ ، فَلَيْتُ مَلِيًّا . ثُمَّ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَلِيًّا . ثُمَّ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهُ إِيْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهُ إِيْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهُ إِيْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهُ إِيْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهُ إِيْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَعَلَ : «فَإِنَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهُ إِيْ اللهِ عَمْرُ ، أَتَلَكُمْ ، يُعَلِّمُ دِينَكُمْ » . رواه مسلم ولهما نحوه عن أبي هريرة . جُبْرِيلُ ، أَتَاكُمْ ، يُعَلِّمُهُ دِينَكُمْ » . رواه مسلم ولهما نحوه عن أبي هريرة .

١٣ - عن عَبْد اللهِ بن عمر على عن رَسُول اللهِ عَلَى قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفق عليه.

١٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَهْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ». متفق عليه.
 الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ». متفق عليه.

١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .

١٦ - عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:
 (ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا».
 رواه مسلم.

of Po

### a Carlotte

١٧ - عَنْ جبير بن مطعم ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ». متفق عليه.

١٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً ، فَقَالَ: ﴿ أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَالْحُمَةِ » . رواه مسلم .

١٩ ـ عن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ اللهَ اصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ » . رواه مسلم . قَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ » . رواه مسلم .

٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ » . رواه
 مسلم .

٢١ - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ ﴿ النَّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجَنَّةِ » . رواه مسلم .

٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ ، فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .

### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

٢٣ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُ كُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». متفق عليه .

٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». متفق عليه.

٢٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبَّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ». رواه مسلم.

٧٦ - عن جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي اللهِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِإَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً ﴾ . متفق عليه .

٧٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ اللهِ ، وَمَنْ يَأْبَىٰ ؟ قَالَ: ﴿ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ ﴾ . رواه البخاري .

٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ . رواه مسلم .

the Carlot Ban

٢٩ ـ عن عَائِشَة ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَاتًا وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى عُرْلًا». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ: «الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ». متفق عليه، وله شاهد عن ابن عباس عندهما.

٣٠ ـ عن الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَدِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ مَن الْخَلْقِ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ». قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي، مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ؟ أَمِ الْمِيلَ النَّيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي، مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ؟ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ؟ قَالَ: «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ وَدْرِ أَعْمَالِهِمْ مَنْ يَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ وَدْرِ أَعْمَالِهِمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ عَلْمَ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا». قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيلِهِ إِلَىٰ فِيهِ. رواه مسلم.

٣١ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ». متفق عليه.

٣٧ \_ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا». متفق عليه، واللفظ للبخاري.

٣٣ \_ عن جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ». متفق عليه.

### THE STATE OF THE S

٣٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي ، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا » . متفق عليه .

### A Po

٣٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » . رواه مسلم .

٣٦ ـ عن عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ ، حَتَّىٰ الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ». أو: «الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ». رواه مسلم.

٣٧ ـ عن عَبْد اللهِ بن مسعود هَ قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَكُ فَي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَثْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَثْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، الْكِتَابُ؛ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عِلَا فَيْولِ الْجَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». متفق عليه .

٣٨ \_ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ، إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلِمَ نَعْمَلُ ؟ أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ: «لَا ، اعْمَلُوا ؛ فَكُلُّ مُيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ ». ثُمَّ قَرَأَ: «﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْطَى وَاتَّقَى ۞ قَالَ: «لَا ، اعْمَلُوا ؛ فَكُلُّ مُيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ ». ثُمَّ قَرَأَ: «﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْطَى وَاتَّقَى ۞ وَصَدَّقَ بِلَكَ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَوْلِهِ : ﴿ فَسَنَيْسِرُ وُهُ لِلللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عليه .

٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَىٰ فِيهَا جَدْعَاءَ ﴾ . متفق عليه .

٤٠ عَنْ صُهَيْبٍ بن سِنان ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ اللهُ وَلَيْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ اللهُ وْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ». رواه مسلم.
 شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ». رواه مسلم.

٤١ ـ عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ». رواه البخاري.

٤٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَا مَمْ وَلَا حُرْنٍ ، وَلَا هَمِّ وَلَا حُرْنٍ ، وَلَا أَذًى وَلَا غَمِّ ، حَتَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ﴾ . متفق عليه .

٤٣ ـ عن أُم سَلَمَةَ عن رسُول اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهُمَّ اؤْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا». رواه مسلم.
مِنْهَا. إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا». رواه مسلم.

### ake media

٤٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».
 رواه مسلم.

### of mo

ده من عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . متفق عليه .

27 ـ عَنْ أَبِي بكرة ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ أَلَا أُنَبِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْكَبَائِرِ». ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْكَبَائِرِ». وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: ﴿ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ﴾. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ، متفق عليه،

٤٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قَالَ اللهُ ﴿ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي الْأَمْرُ ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾.
 متفق عليه .

٤٨ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ

### C. O.

حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » متفق عليه .

٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». متفق عليه.

٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قَالَ اللهُ تبارك وَتعالىٰ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ﴾. رواه مسلم.

٥١ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ». متفق عليه.

٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللهِ ، وَالسَّحْرُ ، وَقَتْلُ الْمُوبِقَاتِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ النَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ النَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ النَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ النَّا الرَّبَا ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ » متفق عليه .

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ هَوْ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ » . متفق عليه .

36 \_ عن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ ﴿ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا، فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُو كَقَتْلِهِ».
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا، فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُو كَقَتْلِهِ».
متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ه م عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». متفق عليه .

٥٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». رواه مسلم.

٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﴿ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ». متفق عليه.

٥٨ - عن حُذَيْفَة ﷺ عن النّبِيّ ﷺ قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ».
 متفق عليه.

٥٩ \_ عن جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ لَا يَدْخُلُ اللَّهِ مَا لَكُ مُطُعِمٍ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ لَا يَدْخُلُ اللَّهِ مَا لَا يَدْخُلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٦٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَسْعُودٍ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ﴾ . قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ

### THE STATE OF THE S

حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَخَمْطُ النَّاسِ». رواه مسلم.

٦١ - عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». رواه مسلم.

٦٢ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا رَجُلًا وَلَمُ اللَّهِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ﴾ . والفظ للبخاري . متفق عليه واللفظ للبخاري .

٦٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ . متفق عليه ، بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .

7٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى ، أَدْرَكَ هُرَيْرَةَ ﴿ فَي النَّبِيِّ عَلَى الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى لَلْكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَى الْعَيْنِ النَّظُرُ ، وَزِنَى اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى فَرَكَ لَاللَّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ﴾ . متفق عليه .

مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ

قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ». متفق عليه.

٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ﴾ . متفق عليه .

77 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَ النَّبِيِّ عَنَىٰ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِمِائَة ضِعْفٍ، إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاللهُ لَهُ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاللهُ لَهُ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاللهِ وَاحِدَةً». متفق عليه.

مه حن أبي بكرة هذه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ». متفق عليه.

### of Po

Carlo Dan

٦٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: ﴿ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ ﴾ . متفق عليه .

٧٠ عن حمران مولى عثمان أنّه رَأَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ وَعَلَىٰ عَثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَقَانِ وَ وَعَلَىٰ وَمَعْمَضَ وَالْمِنْ فَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَادٍ ، فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَىٰ الْمِرْ فَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَادٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : هَنْ نَوْضًا نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ هِ مَنْ ذَنْبِهِ » . متفق عليه .

٧١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ » متفق عليه .

٧٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ يَكِيْهِ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي: نَعْلَيْهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ. متفق عليه.

٧٣ - عَنْ المغيرة بن شعبة ﴿ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَ تَيْنِ» . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا مَتفق عليه .

٧٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْءً أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ

حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» . رواه مسلم ولهما نحوه عن عبدالله بن زيد ،

٥٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسُ: الْخِتَانُ ،
 وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَقَصَّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ » . متفق عليه .

٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ». متفق عليه.

٧٧ ـ سألت امرأةٌ عَائِشَة ﴿ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا يُصَلِّقَ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ، متفق عليه .

٧٨ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِيِّ عَلَيْ النّبِيَ عَلَيْ النّبِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## of Po

٧٩ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ﴾ . متفق عليه .

٨٠ عن جَابِرَ بْن عَبْدِ اللهِ هَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَالَى يَقُولُ:
 ﴿بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». رواه مسلم.

٨١ ـ عن أَنَس بْن مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ﴾ . متفق عليه .
 يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ﴾ . متفق عليه .

٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ». رواه مسلم.

٨٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَقُتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ قَرْنَيْ فَرْنَيْ . رواه مسلم .

٨٤ \_ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمُ

٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ - وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

٨٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَىٰ الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَاللَّكْبَتَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ». متفق عليه.

٨٧ = عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ
 تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ». متفق عليه .

٨٨ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ النبي ﷺ قال: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ . متفق عليه .

٨٩ \_ عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ: ﴿ أَمَا يَخْشَىٰ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَ حِمَارٍ ﴾ . متفق عليه .

٩٠ عن أنس بن مَالِكٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ » . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ حَتَّىٰ قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ خَالِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ » . رواه البخاري ونحوه في مسلم عن جابر بن سمرة ﴿ فَي مسلم عن جابر بن سمرة ﴿ فَي هُ وَأَبِي هُ وَيَرْهُ ﴿ فَي اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

الله عَلَيْ الله عَامِ الْجُهَنِي الْجُهَنِي الله قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى

٩٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَنْ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّىٰ تَعْلُعَ الشَّمْسُ ﴾ . متفق عليه . عليه .

٩٣ ـ عن عائشة ، قَالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَام، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». رواه مسلم.

٩٤ ـ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ . رواه مسلم .

٩٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ اللَّهَ لَي يُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَبْشًا ، ثُمَّ دَجَاجَةً ، ثُمَّ بَيْضَةً ، اللَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَبْشًا ، ثُمَّ دَجَاجَةً ، ثُمَّ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ » . متفق عليه .

٩٦ \_ عن عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: ﴿ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ » . رواه مسلم .

٩٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ ؛ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَىٰ ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ . متفق عليه .

٩٨ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُهْيُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَىٰ ». رواه مسلم.

٩٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ». متفق عليه.

٠١٠٠ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» . متفق عليه .

١٠١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمُدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا». متفق عليه.

الله عن سعد بن أبي وقاص على قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

١٠٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ التَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». متفق عليه.

### an mo

١٠٤ ـ عَنْ أبي سعيد ﴿ وَأبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ . رواه مسلم .

١٠٥ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ». قَالَتْ عَائِشَةُ ، أَوْ اللهِ أَخَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ». قَالَتْ عَائِشَةُ ، أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحْبَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ » . متفق عليه . فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ » . متفق عليه .

١٠٦ - عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا خَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». متفق عليه.

١٠٧ ـ عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِّنِ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَىٰ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيُقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ \_ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ \_ ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ». قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا الْجَنَّةِ». قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. ثُمَّ يُطْرَبُ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. ثُمَّ يُطْرَبُ أَدِرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. ثُمَّ يُطْرَبُ إِلَى مَعْمَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا إِلَى مَعْمَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا النَّقَلَيْنِ». مَنفق عليه.

١٠٨ ـ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتْنَىٰ عَلَيْهِ. رواه مسلم.

١٠٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: ﴿لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا». رواه البخاري.

اللهِ ﷺ: «مَنْ آتِهُ اللهُ مَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَاللاً عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَاللهُ عَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ فَلَمْ يُؤَدِّ ذَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَاللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ

Carlo Dan

الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ» يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ «ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلَا: لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. الْآيَةَ». رواه البخاري.

النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَلَى النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ». متفق عليه.

اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. متفق عليه.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: يَا ابْنَ آدَمَ ، أَنْفِقْ ؛ أُنْفِقْ عَلَيْكَ » . متفق عليه .

118 ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » . متفق عليه .

١١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ﴾.
 رواه مسلم.

Con Contraction

١١٦ ـ عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ » . متفق عليه .

١١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ:
 (لَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُّا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا
 لَهُ » . متفق عليه .

١١٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

١١٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ـ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا \_ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». متفق عليه.

١٢٠ - عَنْ سَهْلِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ هِنْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ » متفق عليه .

ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤُ

#### Contraction of the Contraction o

صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحٍ . الْمِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا ؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » . متفق عليه .

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه.

١٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ». رواه البخاري.

اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا». متفق عليه.

الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مَتفق عليه، ولهما عن ابن عمر هم مثله.

١٢٦ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ إِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
 مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

#### an mo

١٢٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَىٰ الْعُمْرَةِ لِلَّهِ الْعُمْرَةِ كَالْهُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةِ لِللهِ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». متفق عليه.

١٢٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ

# C-C-C-C

يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». متفق عليه.

الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَة، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً». متفق عليه.

١٣٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلَا الْعَمَائِمَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازِيْنِ». مَتَفَق عليه.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ اله

۱۳۲ ـ عن جَابِر ﷺ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّبِيَ ﷺ يَرْمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ». رواه مسلم.

۱۳۳ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ، وَالْحَلْقِ، وَالْحَلْقِ، وَالتَّقْدِيم، وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ». متفق عليه.

#### con mo

اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. رواه مسلم.

١٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ،
 وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ ،
 وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَىٰ سَوْمٍ أَخِيهِ . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

١٣٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. مَتْفَقَ عليه.

١٣٧ - عَنْ أَبِي جحيفة ﴿ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَمْ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُصَوِّرَ. رواه البخاري.

۱۳۸ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رواه البخاري.

۱۳۹ ـ عن معمر بن عبدالله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ». رواه مسلم.

اللهِ ﷺ : «الْبَيِّعَانِ عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا \_ أَوْ قَالَ: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا \_ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » . متفق عليه .

١٤١ ـ عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ». متفق عليه.

١٤٢ \_ عن سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه.

١٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ؟ ». رواه البخاري . لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ؟ ». رواه البخاري .

الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْفِضَةُ مِنْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». رواه مسلم.

مع الله عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً». رواه مسلم.

١٤٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَالسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » متفق عليه .

١٤٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَىٰ الَّذِي بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَىٰ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ». رواه البخاري.

١٤٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ ، وَإِذَا اقْتَضَىٰ » . رواه البخاري .

١٤٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ ». رواه البخاري.

٠٥٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ». متفق عليه.

١٥١ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رواه البخاري.

١٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَهَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه.

#### of Poo

الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَلْفَرْجِ، وَمَنْ لَلْفَرْجِ، وَمَنْ لَلْفَرْجِ، وَمَنْ لَلْفَرْجِ، مَنِ اسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً ﴾. متفق عليه.

١٥٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » متفق عليه .

٥٥١ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ﴾ . متفق عليه .

١٥٦ - عن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﷺ قال: ﴿ وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا ؛ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا » . متفق عليه .

١٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَهَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَّهِ: «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهُلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنَّبنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا». متفق عليه.

١٥٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ ﴾ . متفق عليه .

١٥٩ ـ عن سَلْمَان بْن عَامِرِ الضَّبِّيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا اللهِ ﷺ وَمُعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَىٰ » . رواه البخاري .

١٦٠ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » . متفق عليه .

١٦١ – عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعِيءُ أَحَدُهُمْ فَيْنَا اللهِ عَلَيْهُ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فِي مِنْهُ ، وَيَقُولُ: فِي مَنْهُ ، وَيَقُولُ: فِي مَنْهُ ، وَيَقُولُ: فِي مَنْهُ ، وَيَقُولُ: فِي مَنْهُ ، وَيَقُولُ: فِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَيَقُولُ: فِي اللهِ عَلَيْهُ وَبَيْنَ الْمَرَأَتِهِ ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ ، وَيَقُولُ: فِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَيَقُولُ: فَيُدُونِهِ مِنْهُ ، وَيَقُولُ: فَا أَنْتَ » . رواه مسلم .

177 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَّهُ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: ﴿ لَا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ متفق عليه . عليه .

١٦٣ ـ عن أُم حبِيبَةَ ﴿ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ . متفق عليه .

## Call Marie Day

١٦٤ \_ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ». متفق عليه.

١٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ ﴾ . متفق عليه .

١٦٦ عن ابن عمر عن عَائِشَة ﴿ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً ثُعْتِقُهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَىٰ أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». متفق عليه.

اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَالِمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا ا

١٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَىٰ الرُّبُعِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ ﴾ أَوْ: «كَبِيرٌ » متفق عليه ، ولهما نحوه عن سعد بن أبي وقاص ﴿ اللهِ عَنْهُ .

#### of no

١٦٩ ـ عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » متفق عليه .

• ١٧ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَيَرْضَى اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى

### a Carlos Dan

عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». رواه مسلم.

اللّه عن أَنسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا. رواه مسلم،
 وله عن أبي سعيد ﷺ مثله.

١٧٢ ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ». رواه البخاري.

١٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ». متفق عليه.

١٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ
 مِنَ السِّبَاع ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . رواه مسلم .

مَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ. متفق عليه.

اللهِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﴿ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » . الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » . رواه مسلم .

١٧٧ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ

CONTRACTOR

غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّىٰ . قَالَ ﷺ : «أَعْجِلْ ، أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُحَدِّثُكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَىٰ الْحَبَشَةِ» . متفق عليه .

۱۷۸ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ فَيَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». متفق عليه.

١٧٩ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». متفق عليه.

#### an no

١٨٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

١٨١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». رواه البخاري.

١٨٢ ـ عن أبي طَلْحَةَ ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ». متفق عليه.

١٨٣ \_ عن عَبْدَ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ » . متفق عليه .

١٨٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ

الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. رواه البخاري.

معود ﴿ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ . وفيه: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . متفق عليه .

١٨٦ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْقَزَعِ. متفق عليه.

١٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُ عَنِ النَّذْرِ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». متفق عليه.

١٨٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ». رواه البخاري.

١٨٩ ـ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». رواه مسلم.

۱۹۰ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِهِ ». رواه يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ». رواه مسلم.

١٩١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالله لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمينِهِ فِي أَهْلِهِ ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ». متفق عليه .

## Carried Services

١٩٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». متفق عليه.

#### OF PO

۱۹۳ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْ يُعْطَىٰ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، مَتْفَق عليه.

١٩٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِيَمِينٍ ، وَشَاهِدٍ .
 رواه مسلم .

190 \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ » . متفق عليه .

١٩٦ - عن أبي بَكْرَةَ ﷺ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْضِينَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُو غَضْبَانُ». متفق عليه .

١٩٧ \_ عن ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ عن النَّبِيُّ ﷺ قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رواه البخاري.

١٩٨ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ ، الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » . متفق عليه .

199 - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَاعْرُهُ إِلَىٰ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ فَلَامِنْ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ فَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ فَا عَنْهُ مِنْ فَلِكَ ، متفق عليه.

#### and The

٢٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً). رواه البخاري.

٢٠١ ـ عن جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُول: «إِنْ
 كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ \_ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ \_ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ
 مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ».
 متفق عليه، وللبخاري نحوه عن ابن عباس ﷺ.

٢٠٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: ﴿ الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ؟ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ ﴾ متفق عليه ، ولهما عن رافع بن خديج ﴿ مَنْ مَنْله .

٢٠٣ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقُّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا». رواه مسلم.

٢٠٤ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ؛ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». متفق عليه.

Carried Services

٥٠٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ ، وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى جُزْءً مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ رَأَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ ، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ » . متفق عليه واللفظ لمسلم .

وفي رواية: «رؤيا المؤمن جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ».

٢٠٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ أَفْرَى الْفِرَىٰ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ أَفْرَىٰ الْفِرَىٰ أَنْ يُرِي عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ». رواه البخاري.

### an Po

٧٠٧ \_ عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: ﴿ لَا أَجِدُهُ ﴾ . قَالَ: ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ . قَالَ: ﴿ لَا أَجِدُهُ ﴾ . قَالَ: ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ ؟ ﴾ . قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِك . متفق عليه واللفظ للبخاري .

٢٠٨ ـ عن أبي موسى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ﴾. رواه مسلم .

٢٠٩ ـ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانًا بِي ، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا مِنْ كُلْمٍ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ، وَرِيحُهُ مِسْكُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا عَنْ كَلْمَ مَسْكُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبُدًا ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَي سَبِيلِ اللهِ أَبُدًا ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشُو اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبُدًا ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشُو مَ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَا أَغْزُو ، فَأَقْتَلُ ، ثُمَّ أَغْزُو ، فَعَلَى اللهُ مِنْ عليه .

٢١٠ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ».
 متفق عليه.

٢١١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و اللهِ عَمْرِ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ اللهِ عَلَى: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». متفق عليه.

٢١٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ». رواه مسلم.

٢١٣ \_ عَنْ سَهْل بن حُنَيْفٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ » . رواه مسلم . الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ » . رواه مسلم .

٢١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ فَلَا سَمْعَ ، وَلَا طَاعَةَ» . متفق عليه .

٢١٥ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَىٰ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ اللَّهُ النَّبِيَ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَىٰ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ اللَّهُ اللّ

٢١٦ \_ عن مُعَاوِيَةَ بْن أَبِي سُفْيَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَىٰ مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». متفق عليه .

٢١٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».
 رواه البخاري.

٢١٨ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ الوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ». متفق عليه.

### of no

٢١٩ ـ عن عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ﴾ . قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ﴾ . قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ ﴾ . قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ اللَّهِيُّ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ، بَعْدُ كُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ،

وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » متفق عليه ولهما نحوه عن ابن مسعود ﷺ .

٢٢٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ » . متفق عليه .

٢٢١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمْرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. رواه البخاري.

٢٢٢ \_ عن أنس ﴿ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أُحُدًا، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَّرُ، وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ، وَقَالَ: «اسْكُنْ أُحُدُ \_ أَظُنَّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ \_ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ». رواه البخاري.

٣٢٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَىٰ حِرَاءٍ، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إلا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : «اهْدَأْ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ». رواه مسلم.

٢٢٤ - عَنْ رفاعة بن رافع ﴿ الله عَلَى الله

٧٢٥ ـ عن أم مُبَشِّرٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا ﴾ . يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا ﴾ . قَالَتْ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ فَانْتَهَرَهَا ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ . فَقَالَ اللهُ ﴿ فَهَ نَنجَى اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الطّلِمِينَ فِيهَا فَقَالَ اللهُ عَنْ اللَّهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٣٢٦ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَبْدًا لِحَاطِبٍ ﴿ النَّارَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَشْكُو حَاطِبً النَّارَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: حَاطِبًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا ؛ فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ » . رواه مسلم .

٢٢٧ - عن أنس ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ ،
 وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ» . متفق عليه .

٢٢٨ - عن على الله على الل

٢٢٩ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّسَاءِ كَفَصْلِ النَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ». متفق عليه.

٢٣٠ ـ عن عائشة عن فاطمة أن النبي على قَالَ لها: «يَا فَاطِمَةُ ،
 أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟».
 متفق عليه.

٢٣١ \_ عن زيد بن أرقم على قال: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُومًا فِينَا خَطِيبًا

### Call Control

بِمَاءٍ يُدْعَىٰ خُمَّا، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّر ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ ؛ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ؛ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ ، فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ ، فَخُذُوا فَأَجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ؛ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ ، فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِ اللهِ مَورَغَّبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : بِكِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : «وَأَهْلُ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكَّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكَّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكَّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، وَاه مسلم .

#### an mo

٣٣٧ \_ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ، أَوْ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ، أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِياءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». رواه مسلم.

٢٣٣ \_ عَنْ عُثْمَانَ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ . رواه البخاري .

٢٣٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَسْفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَاللَّفظ لمسلم.

## Carren San

٧٣٥ ـ عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. الْبَطَلَةُ الْمُؤَو اللهُ وَتَوْكُهُا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ». وتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ». رواه مسلم.

٢٣٦ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّنَّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». متفق عليه.

٧٣٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا ﴾ . متفق عليه .

٧٣٨ ـ عن جَرِير بْن عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا

٢٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». رواه مسلم.

٢٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قَالَ: ﴿ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَدُنَاكَ 
 أَدْنَاكَ ». متفق عليه .

٢٤٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ الْوَاصِلُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ وَصَلَهَا » . رواه البخاري . بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا » . رواه البخاري .

٢٤٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْفِي عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْفِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

٢٤٤ \_ عَنْ أَنسٍ هِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

٧٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ ». متفق عليه.

٢٤٦ \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ». متفق عليه .

٢٤٧ \_ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ

عُضْوٌ ، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىٰ» . متفق عليه .

٢٤٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتُّ ﴾ . قيلَ: هَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا الْمُسْلِمِ سِتُّ ﴾ . وإذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ ﴾ . رواه مسلم .

٢٤٩ ـ عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَجَامَطُ أَنْ وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحَاسَدُوا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَجَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾. متفق عليه .

٢٥٠ ـ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ عَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ سَتَرَ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . متفق عليه .

٢٥١ ـ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ».
 قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».
 رواه مسلم.

### to Carlo

٣٥٣ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ فَهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». رواه مسلم.

٢٥٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّبَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ » رواه البخاري .

٥٥٥ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ إِنَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرُقَاتِ » فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرُقَاتِ » فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ؟ فَقَالَ: ﴿ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ غَضُ الْبُصَرِ ، وَكَفُّ الْأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَمْرُ الْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ » متفق عليه .

٢٥٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ». رواه مسلم.

٧٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تُخَابُوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُثُوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ﴾. رواه مسلم .

٢٥٨ \_ عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ الْمَاشِي عَلَىٰ الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ ﴾ . متفق عليه .

٢٥٩ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْزِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ﴾ . متفق عليه .

٢٦٠ \_ عَنْ أَبِي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ » . متفق عليه .

٢٦١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوسَّعُوا». متفق عليه.

٢٦٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ». متفق عليه.

٢٦٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا ثَالُهُ عَالَ : ﴿ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضّةِ وَالذَّهَبِ ، خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ ، إِذَا فَقُهُوا ، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ » . رواه مسلم .

٢٦٤ ـ عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 ﴿إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». متفق عليه.

٢٦٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مسعود ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الصِّدْقَ لَمَعْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ يَهْدِي إِلَىٰ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْمُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ ، وَإِنَّ اللهِ كَذَّابًا » متفق عليه . الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا » متفق عليه .

٢٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي؟ قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». رواه البخاري.

٢٦٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ». رواه مسلم.

٢٦٨ ـ عن عَائِشَةَ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ

٢٦٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «السَّاعِي عَلَىٰ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ ». متفق عليه.

به ٢٧٠ ـ عن سَهْل بْن سَعْدِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَالِيَّ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه البخاري.

Carried May

٢٧١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ نَفْسِي ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ نَفْسِي ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً ». متفق عليه .

٢٧٢ \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». متفق عليه واللفظ للبخاري.

٢٧٣ \_ عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ ، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ ، إِنَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ، لَا مُكْرِهَ لَهُ ﴾ . متفق عليه .

٢٧٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ ﴾ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَلْعَبْدِ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ ﴾ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا اللهِ سَتِعْجَالُ ؟ قَالَ: ﴿ يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي . مَا الله سَتِعْجَالُ ؟ قَالَ: ﴿ يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي . فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ ﴾ . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

معنى أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وَتعالَىٰ كُلَّ لَيْلُو اللَّهِ اللَّيْلِ الْآخِرُ ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَخِيبَ لَهُ ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيَهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ » . مَنْقَ عليه .

## CAN DO

٢٧٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواه مسلم.

٢٧٧ ـ عن أبي الدرداء ﴿ عن النَّبِي ﷺ قال: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ لِأَسْلِمِ لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ لَأَسْلِمِ مَلَكُ مُوكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ». رواه مسلم.

#### of no

٢٧٨ ـ عن المستورد بن شداد ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَاللهِ ،
 مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ في الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ
 تَرْجِعُ ؟ ﴾ . رواه مسلم .

٢٧٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي،
 فَقَالَ: ﴿ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ﴾ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري .

٢٨٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ». رواه مسلم.

٢٨١ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». رواه البخاري.

٢٨٢ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ ، وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ ؛ حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ » . متفق عليه .

٢٨٣ ـ عن ابْن عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَوْ كَانَ لِابْنِ آَدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ آَدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آَدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ ﴾ . متفق عليه .

٢٨٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَعْذَرَ اللهُ إِلَىٰ امْرِئِ أَخَدَرَ اللهُ إِلَىٰ امْرِئِ أَخَلَهُ حَتَّىٰ بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً». رواه البخاري.

٧٨٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» . متفق عليه .

٣٨٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافًا ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ» . رواه مسلم .

٧٨٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّىٰ إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَصْبَرْهُ اللهُ ، وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » . متفق عليه .

٢٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا

## CARA DO

نِعْمَةَ اللهِ اللهِ اللهِ متفق عليه ، واللفظ لمسلم.

٢٨٩ ـ عن أَنَس بْن مَالِكِ ﴿ يَتُبَعُ الْمَيِّتَ الْمَيِّتَ الْمَيِّتِ الْمَيِّدِ عَلَيْهُ اللهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبْقَىٰ عَمَلُهُ » . متفق عليه .

٧٩٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ . رواه مسلم .

٢٩١ ـ عن عَبْدُ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَا لُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ وَاللهِ ؟ ﴾ . قَالُ: ﴿ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ﴾ . رواه البخاري .

٢٩٢ \_ عن الْأَغَرَّ ﴿ فَهُ \_ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ». رواه مسلم.

٢٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا». رواه مسلم، وله شواهد في الصحيحين بأبسط من هذا.

٢٩٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي

بِيَدِهِ ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» . رواه مسلم .

٢٩٥ ـ عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ ﴿ عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «سَيّدُ الاَسْتَغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ». قال: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». رواه البَخاري.

٢٩٦ ـ عن أبي هُرَيْرة هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَة مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّىٰ تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَكِهَا، خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ». متفق عليه.

٢٩٧ ـ عن النُّعْمَانَ بن بشير هُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ، يَعْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ». متفق عليه.

٢٩٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنْ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ .

TO THE STATE OF TH

فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ ». متفق عليه.

٢٩٩ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ حُفَّتِ الْجَنَّةُ لِلْجَنَّةُ لِلْجَنَّةُ الْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ﴾ . متفق عليه .

٣٠٠ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». رواه البخاري.

٣٠١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، إِلَى الْبَخَنَّةِ وَالنَّارِ ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ ، يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ . فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَىٰ خُزْنِهِمْ ﴾ . متفق عليه ، أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ ﴾ . متفق عليه ، ولهما نحوه عن أبي سعيد ﷺ .

## an Po

٣٠٢ عن حُذَيْفَةُ هِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تُعْرَضُ اللهِ عَلَيْ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِئْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسُودَ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوْاهُ». رواه مسلم.

٣٠٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا \_ أَوْ: يُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا \_ أَوْ: يُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا \_ أَوْ: يُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا \_ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا». رواه مسلم.

٣٠٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ عَرِيبًا، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ». رواه مسلم.

٣٠٥ ـ عن الزبير بن عدي قال: أَتَيْنَا أَنسَ بْنَ مَالِكِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَىٰ مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: اصْبِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ حَتَّىٰ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. رواه البخاري.

٣٠٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفُوثُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ ». رواه البخاري.

٣٠٧ \_ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ . متفق عليه .

٣٠٨ عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُ مُصَرِّفُ الْقُلُوبِ، وَاحِدٍ، يُصَرِّفُ مُصَرِّفُ الْقُلُوبِ، صَرِّفُ قُلُوبَ اللهُ عَلَىٰ طَاعَتِكَ ». رواه مسلم.

٣٠٩ ـ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةِ إِلَيَّ». رواه مسلم.

#### A Po

٣١٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَتَتَبِعُنَّ مَنْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣١١ ـ عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَىٰ ذِي الْخَلَصَةِ». وَذُو الْخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. متفق عليه.

٣١٢ ـ عن أبي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ ﴿ أَنه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنه سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْمَعَازِفَ ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيْحُونَنَ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامُ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ \_ يَعْنِي الْفَقِيرَ \_ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ \_ يَعْنِي الْفَقِيرَ \_ لِكَابَيْنُهُمُ اللهُ ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ لِحَاجَةٍ ، فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ وَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . رواه البخاري .

٣١٣ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ مَنْ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا، لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّىٰ يَكُونَ وَيَظْهَرَ الزِّنَى، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّىٰ يَكُونَ

لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ». متفق عليه.

٣١٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقْبِضُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى يَقْبِضُ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ انْتَخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». متفق عليه .

٣١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ ، وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ » وواه مسلم .

٣١٦ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنْ النَّبِيَ ﷺ : «اعْدُهْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّىٰ يُعْطَىٰ الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّىٰ يُعْطَىٰ الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُ سَاخِطًا ، ثُمَّ فِينَةٌ لَا يَبْقَىٰ بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الْفَا» . رواه البخاري .

٣١٧ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ ﴿ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ ، فَقَالَ: «مَا تَذَاكُرُونَ؟» قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ . قَالَ: «إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ » فَذَكَرَ الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدَّابَّةَ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا ، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ ، وَيَأْجُوجَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا ، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ ، وَيَأْجُوجَ

وَمَأْجُوجَ ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ بِحَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ » . رواه مسلم .

٣١٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ ، حَتَّىٰ يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْمُحْجَرِ وَالشَّجَرِ ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ ، يَا عَبْدَ اللهِ ، هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ ، إِلَّا الْغَرْقَدَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ» . متفق عليه .

٣١٩ ـ عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّىٰ لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ﴾. متفق عليه.

٣٢٠ ـ عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ف ر». متفق عليه.

٣٢١ ـ عن أَنَس بْن مَالِكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلَّا سَيَطُؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرِ وَمُنَافِقٍ». متفق عليه.

٣٢٢ \_ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». رواه مسلم.

٣٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَّالُ ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ » . رواه مسلم فزاد فيه وإلا فأصله متفق عليه .

٣٢٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى السَّاعِةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ عَلَى السَّاعِقُولَ السَّاعِلَاءُ السَّاعِ السَّاعِقُولَ السَّاعِلَاءُ السَّاعِلَاءُ السَّاعِقُولَ السَّاعِلَاءُ السَّاعِلَاءُ السَّاعِلَاءُ السَّاعِلَاءُ السَّاعِ السَّاعِقُولَ السَّاعِقُولُ السَّاعِلَاءُ السَّاعِلَاءُ السّاعِلَاءُ السَّاعِلَاءُ السَّاعِقُولُ السَّاعِ السَّاعِلَاءُ السَّاعِلَةُ السَاعِقُولُ السَّاعِ السَّاعِلَاءُ السَّاعُ

#### A Po

٣٢٥ ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ. قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ». رواه مسلم.

٣٢٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ النَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ ﴾ . قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ مِرْحْمَةٍ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِرْحْمَةٍ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَذْوَمُهُ وَإِنْ قَلَ ﴾ . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

٣٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشْرُهِ اللَّينَ اللَّينَ يُسُرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ

Con Carlotte

وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ». رواه البخاري.

٣٢٨ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ». قَالَهَا ثَلَاثًا. رواه مسلم.

٣٢٩ \_ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا». متفق عليه.

٣٣٠ ـ عن أبي موسى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ». رواه البخاري .

٣١١ ـ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ ـ وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَهِ \_: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ السَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى وَعِلْ الْحِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » . متفق عليه .

٣٣٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ﴾ . رواه مسلم . إلَىٰ صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ » . رواه مسلم .

٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ مَوْمَ لَا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ

مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ؛ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه.

٣٣٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحُبُبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَهُ، وَمَا تَرَدُدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ». رواه البخاري.

٣٣٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ . قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ . فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ . وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَيْغِضُهُ . قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُهُ . قَالَ: فَيُبْغِضُه جَبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُهُ . قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ » . متفق عليه فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ . قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ » . متفق عليه واللفظ لمسلم .

٣٣٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمَنْ اللهِ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَرَ مُسْلِمًا ؛ سَتَرَهُ اللهُ يَسَرَهُ اللهُ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ؛ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ؛ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَلَكَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي طَرِيقًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي طَرِيقًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ؛ سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي طَرِيقًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي السَّكِينَةُ ، وَغَشِيتُهُمُ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ اللهِ فِي مَلْكُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». رواه مسلم.

٣٣٧ \_ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». رواه مسلم.

٣٣٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». رواه مسلم.

٣٣٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ». رواه البخاري.

٣٤٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمِ اللهِ الل

أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ؛ فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ ؛ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ » . رواه مسلم .

٣٤١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ﴾ . متفق عليه .

٣٤٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» . أَوْ: «إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ» . رواه البخاري ، وله شاهد عن عمار الله عند مسلم .

٣٤٣ ـ عن أبيّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً ﴾ . رواه البخاري .

٣٤٤ ـ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَبْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا». متفق عليه.

٣٤٥ ـ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثُلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَىٰ سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ

يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا». رواه البخاري.

٣٤٦ ـ عَنْ أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». رواه مسلم.

٣٤٧ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ الْقِيَامَةِ فَيُدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْنَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، فِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، فِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ». متفق عليه.

٣٤٨ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِيمَا رَوَىٰ عَنِ اللهِ تبارك وتعالىٰ آنَهُ قَالَ: (ا يَا عِبَادِي ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحرَّمًا ، فَلَا تَظَالَمُوا . يَا عِبَادِي ، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي ، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِي ، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِي ، كُلُّكُمْ عَارٍ إلَّا مَنْ كَسُونَهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكُسُكُمْ . يَا عِبَادِي ، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا وَالنَّهَارِ ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا فَعْمِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا فَهْ فِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ فَرَى فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ فَرَى فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَرَحِي أَوْلَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِيَّكُمْ ، كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا زَادَ

\*£X**X**X

ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْظَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِنَّاهَا، إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». رواه فَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». رواه مسلم.

٣٤٩ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: ﴿ لَا يَمُونَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَبْلُهُ مَوْتِهِ مِثَلَاثُهُ مِلْهُ . رواه مسلم .

٣٥٠ ـ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مَاتَ عَلَيْهِ». رواه مسلم.

والحمد لله من قبل ومن بعد...





# الفهرس

| الصفحة              | الموضوع                               |
|---------------------|---------------------------------------|
| ن عبد الرحمن السعده | تقديم فضيلة الشيخ المحدث/ عبد الله بـ |
|                     | مقدمة المؤلف                          |
|                     | التمهيد (ح١ _ ٢)                      |
|                     | باب: الإيمان بالله تعالى (ح٣ ــ ١١)   |
|                     | ﺑﺎﺏ: ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ (ﺣ١٢ ـ ١٦)         |
|                     | باب: الإيمان بالنبي ﷺ (ح١٧ ـ ٢٨).     |
|                     | باب: الإيمان باليوم الآخر (ح٢٩ ـ ٣٤   |
|                     | باب: الإيمان بالقضاء والقدر (ح٣٥ ـ ٤  |
|                     | باب: ما ينقض التوحيد، أو ينقصه (ح٥    |
|                     | باب: الطهارة (ح٦٩ ـ ٧٨)               |
|                     | باب: الصلاة (ح٧٩ _ ١٠٣)               |
|                     | باب: الجنائز (ح١٠٤ ـ ١٠٩)             |
|                     | باب: الزكاة (ح١١٠ ـ ١١٥)              |
| ٤٥                  | باب: الصيام (ح١١٦ ـ ١٢٦)              |
|                     | باب: الحج (ح١٢٧ _ ١٣٣)                |
|                     | باب: المعاملات (ح١٣٤ _ ١٥٢)           |
|                     | باب: النكاح (ح١٥٣ _ ١٦٣)              |

| الصفحة                      | الموضوع      |
|-----------------------------|--------------|
| یث (ح ۱۶۶ ـ ۱۶۸)            | باب: الموار  |
| مة والأشربة (ح١٦٩ ـ ١٧٩)٥٣  |              |
| ل والزينة (ح١٨٠ ـ ١٨٦)٥٥    |              |
| والأيمان (ح١٨٧ ـ ١٩٢)       |              |
| ء والحدود (ح١٩٣ _ ١٩٩)٠٠٠٠٠ |              |
| (ح٠٠٠ – ٤٠٠٤)٨٥             |              |
| (ح۰۰۷ – ۲۰۰۷)               | باب: الرؤيا  |
| د (ح۷۰۲ ـ ۱۸۲۸)             | باب: الجهاد  |
| الصحابة (ح٢١٩ _ ٢٣١)        |              |
| وفضائله (ح ۲۳۲ _ ۲۳۲)       |              |
| ر والبر والصلة (ح٣٣٧ _ ٢٧٠) |              |
| والدعاء (ح٧١ - ٧٧٧)         |              |
| (ح۸۷۷ – ۹۱۱)                | باب: الزهد   |
| والجنة والنار (ح۲۹۲ ـ ۳۰۱)  | باب: التوبة  |
| (ح۲۰۳ – ۲۰۹)                | باب: الفتن ا |
| الساعة (ح ۳۱۰ ـ ۳۲۶).       | باب: أشراط   |
| فات (ح ۲۲۰ _ ۳۲۰)           | باب: المتفرة |
| Λ٩                          |              |





## www.moswarat.com





- الضرع الرئيسي: حولي شارع المثنى مجمع البدري ت: ٢٢٦٥٧٨٠٦
  - فرع المصاحف: حولي مجمع البدري ت: ٢٢٦١٥٠٤٦
- فرع الفحيحيل: البرج الأخضر شارع الدبوس ت: ٢٥٤٥٦٠٩ ٢٥٤٥٥٨٠٠
  - فرع الجهراء: الناصر مول ت: ٩٥٥٥٨٦٠٨
- فرع الرياض: المملكة العربية السعودية التراث الذهبي: ١٠٩٦٦ ٥٥٧٧٦٥١٣٨ ١٠٩٠٠ ص. ب: ١٠٧٥ الرمز البريدي ٣٢٠١١ الكويت
  - الساخن: ت: ٥٥٥٩ ع٤٤ ٥٢٩٠٠

E - mail: z.zahby74@yahoo.com 👩 👩 🕖 imamzahby